شرحے نظم (1)

في علم الفرائض

للإمام أبي عبد الله محمد بن حسين الرحبي

تأليف

جمار مرسلي

أستاذ مادة العلوم الإسلامية بفطاع التعليم الثانوي

# شرح نظم المراكة المراك

في علم الفرائض

للإمام أبي عبد الله عمد بن حسبن الرحبي

1

تقريظ الكتاب - مقدّمة الشارح - مبادئ علم الفرائض - شرح مقدمة الناظم

أ - خال مرسلي أستاذ مادة العلوم الإسلامية بقطاع التعليم الثانوي

## نقريظ العتاب

لفضيلة الشيخ العلامة لخضر الزّاوي

الحمد الله العظيم شأنه، الذي جوده فيوض على خلقه، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد خير خلقه وخاتم رسله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه، وبعد:

فقد تصفّحت وطالعت الكتاب الذي ألّفه الأستاذ الفاضل التّقيّ النّقيّ جمال مرسلي على الرّحبيّة في علم الفرائض، فأجاد فيه وأفاد من تحقيق وتوثيق لنصوصه، وتعليق على بعض عباراته، وشرح لمسائله، وتكميل لمعلوماته، وعناية لإخراج الكتاب على أكمل صورة، ممّا يعدّ عملا جليلا مفيدا للمتعلّم، ولا يأنف من الرّجوع إليه مُعَلّم.

فجزاه الله خير الجزاء على ما قام به من عمل، وما بذله من جهد، ونفع بعلمه، وزاده من توفيقه.

ولا شكّ أنّ هذا العمل الّذي قام به يعد مجهودا كبيرًا، وإسهامًا فعّالا في فُشُوّ العلم، لاسيها علم المواريث الّذي هو أوّل علم يفقد في الأرض، حتّى يختصم الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهها.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه

لخضر النزاوي

إمام ممتاز متقاعد ـ المدية

## النسخة الخطية للتقريظ

الحمدسه العلى بيم تسانه الذي جوده فيه في على خلفه والمهلاة والسلام على بسبع المحمد عن بين في و والمه و المعدم و المعدم و المعدم و المعدم و المعدم و المعدم و علم الفيات في في حمل المعدم و المعدم المعدم و المعدم

تنه في الزاوى العام معنا زمن في العدم المعنى المعدمة المعدمة المعدمة المعدمة المعدمة المعدمة المعدمة المعدمة ا

# بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّهُ لِزَالرَّحِيدِ

## مقدّمة الشّـــــارح

الحمد لله مالك الملك، الوارث لكل شيء، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، الذي لم يورّث درهمًا ولا دينارًا، وإنّما ورّث علمًا نافعًا، من أخذه أخذ بحظ وافر.

#### أمّا بعد:

فعلم الفرائض هو من العلوم المهمّة، فإنّ الله -سبحانه وتعالى - تولّى تفصيله في كتابه.

وأهم فرائض الله -سبحانه وتعالى - وعباداته بعد التوحيد الصّلاة، ولا نجد أركانها مفصّلة في القرآن، كما لا نجد أسماء الصّلوات الخمس في القرآن، ومع ذلك نجد تفاصيل أنصباء أهل الفرائض في كتاب الله مفصّلة، وهذا يدلّ على أهمية هذا العلم، والعناية به (1). وهذا شرح متواضع لنظم «الرّحبية»، أقدّمه لـمن يريد الاطّلاع على محهود علمائنا الأجلّاء الذين تفانوا في خدمة هذا الدّين العظيم.

فها هو ذا العلامة الرّحبيّ -رحمه الله تعالى- يتحفنا بمؤلّف في علم الفرائض، ويضعه لنا على هيئة نظم ليسهل لنا حفظه، وصدق العلاّمة السفاريني حين قال في معرض بيانه أنّ النّظم أفضل من النّر:

<sup>(1)</sup> شرح الرحبية للددو.

## لأنّه يَسْهُلُ الحفظُ كما يروق \* للسّمع ويَشْفِي مَن ظَمَا

هذا وقد اتّبعت في شرحي للنّظم المنهجيّة التّالية:

- ذكر البيت المراد شرحه.
- شرح الكلمات الّتي تحتاج إلى شرح.
  - إعطاء المعنى العامّ للبيت.
- ذكر بعض التّفاصيل المتعلّقة بموضوع البيت.
- تقديم بحوث وتدريبات لدارس النّظم تعينه على ترسيخ ما تعلّمه.
- حلّ البحوث والتّدريبات. وأنصح الطّالب أن يجتهد في الوصول إلى الحلّ بمفرده قبل النّظر إليه في الكتاب، إذا أراد التّمرّس في هذا العلم.

وفي الختام نسأل الله -عز وجل - أن يرزقنا العلم الذي يـورث خشـيته ومـحبّته وخوفـه ورجاءه والرّضا بقضائه، والشّوق إلـى لقائه، والأنس به سبحان.

والله أسأل أن يجعل مجهودي هذا في ميزان حسناتي يوم القيامة.

أ. جمال مرسلي

## مبادئ علم الفرائض

قبل أن نشرع في شرح متن الرّحبيّة لابدّ أن نعرف عشر مسائل، إذا فهمناها نكون قد فهمنا جملة هذا

وهذه المسائل العشر هي: حدّ العلم، وموضوعه ، وثمرته، ونسبته، وفضله، وواضعه، واسمه، واستمداده، وحكم الشّارع فيه، ومسائله وأبوابه.

وقد جمعها صاحب الحاشية على شرح الأشموني على شرح ألفية ابن مالك بقوله ناظها:

وَمَنْ دَرَى الْحِمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا

إِنَّ مَبَادِئَ كُلِّ فَلِنِّ عَشَرَهُ الْكَدُّ وَالْمَوْضُوعُ ثُمَ الثَّمَرَهُ وَنِسْ بَهُ وَفَضْ لُهُ وَالْوَاضِ عِ وَالِاسْمُ الْاسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعْ مَسَائِلٌ وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اكْتَفَى وقال المقرى:

مَ نَ رَامَ فَنَّا فَلْيُقَدُّمْ أَوَّلًا عِلْمًا بِحَدَّ ثُمَّ مَوْضُوعٌ تَلَا وَوَاضِعٌ وَنِسْ بَةٌ وَمَا اسْتُمِدْ مِنْهُ وَفَضْ لَهُ وَحُكْمُ يُعْتَمَدُ وَاسْ مُ وَمَا أَفَادَ وَالْمَسَائِلُ فَتِلْكَ عَشْرٌ لِلْمُنَى وَسَائِلُ وَتِلْكَ عَشْرٌ لِلْمُنَى وَسَائِلُ وَبَعْضُهُمْ مِنْهَا عَلَى الْبَعْضِ اقْتَصَرْ وَمَنْ يَكُنْ يَدُرِي جَمِيعَهَا انْتَصَر

1. تعريفه: هو «علم يعرف به الوارثون، ونصيب كلّ واحد منهم، أو ما لكلِّ منهم»، فهذا التّعريف شامل لأمرين: للأحكام، وللحساب، فمعرفة الوارثين هذا من الأحكام الّتي جاءت في القرآن والسّنة، ومعرفة ما لكلّ واحد منهم هذا هو قسمة التّركة، وهي في علم الحساب.

2. موضوعه: وموضوعه: التصرّف فيها للميّت بعد موته.

التّصرّف، أي: المطلوب شرعاً في مال الميّت بعد موته.

فالميّت بعد موته يترتّب في ماله خسة حقوق، هي: (1. مؤن تجهيزه بالمعروف، 2. ثمّ حتُّ تعلّق بعين؛ كالمرهون أو عبد جني، 3. ثمّ الدّيْن المطلق، 4. ثمّ الوصيّة، 5. ثمّ التّركة).

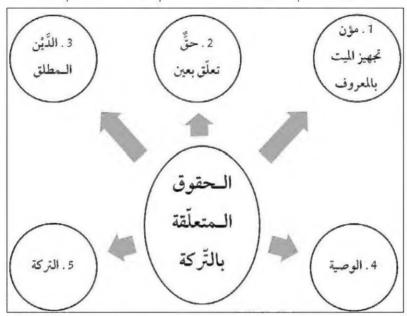

وقد جمعت هذه الحقوق -غير الثّاني- في لفظ «تدوم»، فالتّاء للتّجهيز، والدّال للدَّيْن، والواو للوصيّة، والـميم للميراث، أي التركة.

والمالكية يبدؤون في ترتيبها بحقّ تعلّق بعين، قال خليل -رحمه الله-: (يخرج من تركة الميّت حقّ تعلّق بعين؛ كالمرهون وعبد جني).

3. واضعه: هو الله -جلّ جلاله- في كتابه، فهو الّذي فصَّل أحكامه وبيّنه، والّذين ألّفوا فيه بعد ذلك إنّها هم ناقلون؛ ولهذا تقلّ الخلافات المذهبيّة فيه، فأيّ كتاب ندرسه في علم الفرائض لأيّ مذهب من المذاهب لا نجد فيه اختلافاً إلّا في مسائل يسيرة محصورة.

4. نسبته إلى سائر العلوم: هو جزء من علم الفقه، ونسبته إليه نسبة العموم إلى الخصوص المطلق.

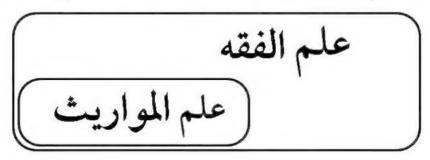

ونسبة علم الفرائض إلى علم الحساب، أو علم الحديث، أو علم التّفسير، أو علم الأصول: هي نسبة العموم إلى الخصوص الوجهيّ، فيشترك مع هذه العلوم في بعض مسائلها، وينفرد هو بمسائل، وتنفرد تلك العلوم بمسائل أخرى.

علم الفرائض علم الحساب أوعلم التفسير، أو علم الأصول

- 5. استمداده: هو كتاب الله، وسنّة رسوله الله، واجتهاد المجتهدين من أهل العلم.
  - 6. فضله: هذا العلم من العلوم المهمّة؛ لأنّ النّبيّ الله حضّ على تعلّمه.

فقد أخرج ابن ماجه في سننه، والبيهقيّ والدّارقطنيّ، وغيرهم أنّ النّبيّ في قال: "تعلّموا الفرائض وعلّموها، فإنّها نصف العلم، وهو ينسى"، وهذا الحديث صحّحه السّيوطيّ، وأشار له بالصّحة في الجامع الصّغير، وهو يدلّ على أنّ هذا العلم نصف العلم.

7. حكمه: هو فرض كفاية، فإذا كان في البلد من يستطيع تقسيم التّركات، وفض النّزاع فيها، لم يأثموا،
وإن لم يكن فيهم من يعرف ذلك أثموا جميعاً.

ومحلّ هذا قبل أن ترد النّوازل، فإذا حصلت النّازلة فصاحبها يجب عليه تعلّم حكمها بخصوصه، فيكون حينئذ فرض عين.

فعلم الفرائض من الفروض الكفائيّة الّتي تتعيّن في بعض الحالات.

#### 8. اسمه:

علم التركة: فالتركة معناها: ما تركه الإنسان وراءه من أهل ومال.

الفرائض: جمع فريضة، والفرض في اللَّغة معناه: التَّقدير.

كما يطلق الفرض -أيضاً - على التقدير، بمعنى: الإثبات في الأحكام، فمن ذلك قول الله -تعالى-: ﴿ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ (1)، «قد فرضتم» أي: قدّرتم لهنّ فريضةً، أي: مهراً محدّداً.

<sup>(1)</sup> البقرة:237

ويطلق الفرض على الإنزال، ومنه قول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ ٱلذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَانَ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ (1).

﴿ إِنَّ ٱلذِ عَفَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَانَ ﴾ معناه: أنزل عليك القرآن ﴿ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾.

ويطلق الفرض -أيضاً- على الضّريبة الّتي تؤخذ في الـمـال، وقد كان أهل الـجاهليّة يسمّون المعارم الّتي يأخذها الـملوك بالفرائض.

وبما أنّ الأنصباء في الترّكة مقدّرة شرعاً، ومنزّلة من عند الله، وبها أنّها جزء من الهال حتميّ لا يمكن أن يردّه الإنسان؛ لأنّ المستحقّ منه قد مات فخربت ذمّته فلا يملك، سمّي هذا العلم بعلم الفرائض، فكان ذلك مأخوذاً من المعنى اللّغويّ، سواءً كان بالتقدير، أو الإنزال، أو الضّرائب، فكلّ ذلك مرجع لعلم الفرائض، بمعنى علم التركات.

9. فائدته: معرفة أحكام الله -عزّ وجلّ - فيها يتعلّق بتفاصيل الحقّ في المهال بعد موت صاحبه، فالله - تعالى - هو المهائك للأموال كلّها، ولم يملّكها أحدًا من خلقه، لكنّه استخلفه فيها، فجعل الإنسان مستخلفاً فيها تحت يديه مدّة حياته، فإذا مات ترك ما خوّله الله وراء ظهره، وحينئذ يستحقّه غيره.

10. مسائله: أهمّها: ذِكْرُ الوارثين وتعريفهم، وبيانُ أنواع الفرائض، ومن يستحقّ كلّ فريضة منها، وذِكْرُ الحجب، وذِكْرُ التّعصيب، والـمسائل الـمسمّيات، أي: التّركات الّتي سمّيت باسم مشتهر مخصوص، والـمناسخات، وفرائض الإقرار، والإنكار، وما يتعلّق بقسمة التّركة في الجزئيّات، و مسائل ميراث ذوي الأرحام، والرّدّ على ذوي القربي، ومسائل الـهدمي والغرقي؛ الّذين ماتوا في وقت واحد، ومسائل ميراث الـختثي الـمشكل، ومسائل ميراث الـحمل (2).

<sup>(1)</sup> القصص: 85

<sup>(2)</sup> انظر: شرح الرحبية للددو، تفريغ نصي (الشريط 1).





## شرح مقدمة الناظم

### التّعريف بناظم الرّحبيّة:

قبل الشّروع في شرح مقدّمة النّاظم، علينا أن نعرّف به؛ لأنّ الـمقام مقام عمل وفتوى، ولا يؤخذ ذلك عن الـمجاهيل. وإليك ترجمة موجزة له:

هو موقق الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرّحبي الشافعي، المعروف بابن المتعفنة أو المُتعَننة أو المُتعَنقة أو المُتعب ولدًا هو أبو الثناء محمود، وكان قد ورد الموصل وتولّى القضاء عن أبي منصور المظفّر بن عبد القاهر بن حسن بن عبس بن قاسم الشهرزوري، وبقي بها مدّة ثمّ عاد إلى الرحبة وبها وفاته سنة 577هـ.

وهو صاحب الأرجوزة المسمّاة (بغية الباحث عن جُمل الموارث) المشهورة بـ (الرّحبيّة)، في الفرائض. وهي من أشهر ما كتب هذا الباب.

قال النّاظم -رحمه الله تعالى-:

001 أَوَّلُ مَا نَسْ تَفْتِحُ الْمَقَ الا بِلِذِكْرِ مَ دِرَبِّنَا تَعَالَى

<sup>(1)</sup> تقع قلعة الرّحبة الشامخة بمحيط مدينة الميادين على نهر الفرات في سوريا على خط طول 40.5 شرقا وعلى خط عرض 35 شهالا وعرفت حديثا باسم (الميادين) واسمها القديم (الرحبة).

#### شرح الكلمات:

نستفتح: من «فتح» خلاف «أغلق»، وعبّر النّاظم بـ «نستفتح» دون «نبتدئ»؛ لأنّ معالـجة مسائل هـذا العلم يـحتاج صاحبه إلى فتح ربّانيّ ليسهل عليه توضيحه.

وعبّر بضمير البجمع دون الإفراد تيمُّنا بفاتحة الكتاب، فالدّاعي بأسلوب البجماعة أرجى للإجابة من الدّاعي بأسلوب المنفرد.

المقالا: القول، وهو هنا النّظم الّذي وضعه لهذا العلم، والألف للإطلاق.

بذكر: الذِّكر النَّطق.

حمد: الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبّة وتعظيمًا، والله -تعالى- يحمد على كمال صفاته وإنعامه، وهو مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، وهذا الاختصاص هو مستحقّ له سبحانه وتعالى.

ربّنا: الربّ هو المربّي جميع العالمين. وهم من سوى الله، بخلقه إياهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم بالنّعم العظيمة، الّتي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء. فما بهم من نعمة فمنه تعالى (1). معنى البيت:

بيّن النّاظم -رحمه الله تعالى- أنّ أوّل ما يستفتح به مقالته هو ذكر حمد الرّبّ تعالى.

قال النّاظم\_رحمه الله تعالى \_:

002 فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا حَمْدًا بِهِ يَجْلُو عَنِ الْقَلْبِ الْعَمَى

#### شرح الكلمات:

الله: لفظ البجلالة، اسم للذّات المقدّسة، وهو اسم لم يُسمَّ به غيره تبارك وتعالى. والصّحيح: أنّه غير مشتقّ، فهو لا يشاركه فيه غيره، ولا يثنّى ولا يجمع.

أنعما: النّعمة في اللّغة: اليد والصنيعة والمنّة، ونعم الله ظاهرة وباطنة.

<sup>(1)</sup> تفسير السعدي، من سورة الفاتحة.

قال تعالى: ﴿ وَأَسَبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ أ، فالظّاهرة: ما يظهر للعيان، والباطنة: ما دون ذلك، والألف في «أنعما» للإطلاق.

يجلو: من الفعل «جلا»، والجليّ ضدّ الخفيّ، أي: يُزِيل ويُذهِب.

العمى: ذهاب البصر، وهو هنا الالتباس، وعمى القلب يضرّ بدين المرء، قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْكَابُصُدُ وَلَاكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهِ فِالصُّدُودِ ﴾ (2).

#### معنى البيت:

بيّن النّاظم -رحمه الله تعالى - كيفيّة حمد ربّنا -تعالى - بقول المؤمن: الحمد لله على ما أنعمه علينا من النّعم العامّة والخاصّة، حمدًا يُزيل العمى عن قلوبنا.

#### زيادة وتفصيل:

بدأ النّاظم بالحمد والثّناء على الله -تعالى -، وهذا من حسن الطّالع، ثمّ إنّ الرّسول الله كان يعلّم أصحابه خطبة الحاجة، وهي مبدوءة بـ «الحمد لله»، وكان هو نفسه الله يبدأ خطبه بالحمد والثّناء؛ لذلك ابتدأ العلماء - رحمهم الله تعالى - كتبهم بذلك.

قال النّاظم -رحمه الله تعالى-:

| عَلَى نَبِيٍّ دِينُهُ الْإِسْلاَمُ | ثُ مَّ الصَّلاةُ بَعْدُ وَالسَّلاَمُ | 003 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----|
|------------------------------------|--------------------------------------|-----|

#### شرح الكلمات:

ثم: حرف عطف يفيد هنا التّرتيب الذِّكريّ، أي ترتيب ما ذكر حسب رتبته.

الصّلاة: هي الرّحمة الخاصّة فوق الرّحمة الّتي تكون لكلّ أحد، والقول بأنّها «ثناء الله على عبده في الصّلاة: هي الرّحمة الله على عبده في السملا الأعلى» اختاره كثير من المحقّقين -رحمهم الله-(3).

<sup>(1)</sup> لقهاد 20

<sup>(2)</sup> الحبح 46

<sup>(3)</sup> انظر شرح لبلوغ المرام للعلامة العثيمين -رحمه الله تعالى-.

قد ورد بأسانيد عن النّبي ﷺ قوله: «إنّ أقربَكم منّى مجلسًا يوم القيامة أكثرُكم على صلاة».

السلام: الاسم من التسليم، ومن معانيه: البراءة من العيوب، فرسولنا الكريم سالم من كلّ أذى، ويجب علينا أن نجتهد في أن نذُبّ عنه كلّ أذى.

نبي: بترك الهمز من «النّبوّة» وهي الرّفعة؛ لأنّ النّبيّ مرفوع الرّتبة على الخلق، وأمّا «النّبيء» بالهمز فمن النّباً وهو الخبر؛ لأنّه إمّا مخبر أو مخبر.

#### معنى البيت:

بعد أن حمد النّاظم الله -تعالى - صلّى وسلّم على محمّد الله الذي منهجه الإسلام، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإسْكُمُ ﴾ (1).

#### زيادة وتفصيل:

وصفة الصّلاة على النّبي الله ثبتت في السّنة على أنواع، منها: «اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، محمّد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، اللّهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما باركت على آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد» (3).

قال النّاظم -رحمه الله تعالى-:

|                                        | 177        | الله فره ا سرط  | ا فر سان ب      | 004 |
|----------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ، والـــهم | ساتم رسسار رسسه | ا مـــــحمد خــ | 004 |
| نْ بَعْدِدُهُ وَصَحْبِهِ               | // /       | ا د و د         | Ø               |     |

<sup>(1)</sup> آل عمران 19.

<sup>(2)</sup> الأحزاب 56

<sup>(3)</sup> تفسير السعدي، من سورة الأحزاب 56

#### شرح الكلمات:

محمد: هو عطف بيان لـ «نبي»، و «محمد» اسم مفعول؛ لأنّه الله قد حمده الله وحمده الـخلق أوّلهم وآخرهم.

خاتم رسل: خاتم الشّيء آخره، ومحمّد خاتم الأنبياء والـمرسلين، قال تعالى : ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ أَللّهِ وَخَاتِم النّبِياءِ وَالْمِرسلين، قال تعالى : ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ أَللّهِ وَخَاتِم النّبِيَاءِ وَالْمَرسلين، قال تعالى : ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ أَللّهِ وَخَاتِم النّبِيَاءِ وَالْمَرسلين، قال تعالى : ﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ أَللّهِ وَالْمَرسلين، قال تعالى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرسلين، قال تعالى اللّهُ وَلَكِكِن رَّسُولَ أَللّهِ وَالْمَرسلين، قال تعالى اللّه وَلَا يَعْلَمُ وَلَكُونُ رَسُولُ أَللّهِ وَالْمُوالِدُونَ وَالْمُوالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَل

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله هذا: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا فأتمها وأكملها إلّا موضع لبنة، فجعل النّاس يدخلونها ويتعجّبون منها ويقولون: لولا موضع اللّبنة، قال رسول الله هذا فأنا موضع اللّبنة جئت فختمت الأنبياء». نحوه عن أبي هريرة، غير آنه قال: «فأنا اللّبنة وأنا خاتم النّبيّين».

آله: من معاني «الآل» في اللّغة الأتباع، يقال: «آل الرّجل»؛ أي أتباعه وأولياؤه.

وللآل إطلاق خاص في عبارات الصّلاة على النّبيّ وآله فلله فلا فالأكثرون على أنّ المراد بهم قرابته عليه الصّلاة والسّلام الّذين حرمت عليهم الصّدقة. وقيل: هم جميع أمّة الإجابة، وإليه مال مالك، واختاره الأزهريّ والنّوويّ من الشّافعيّة، والمحقّقون من الحنفيّة، وهو القول المقدّم عند الحنابلة<sup>(2)</sup>. صحبه: هذا من باب عطف الخاص على العامّ؛ لأنّ الصّحب يدخلون ضمن الآل، والصّحب هم كلّ من اجتمع بالنّبيّ فلمؤمنًا به ومات على ذلك.

#### معنى البيت:

صلّى النّاظم وسلّم على محمّد خاتم رسل الله -تعالى-، وعلى آله ومن تبعه من بعده، وعلى الصّحابة -رضي الله عنهم-.

<sup>(1)</sup> الأحزاب من الآية 40

<sup>(2)</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية: 1/ 97-89.

#### زيادة وتفصيل:

اعلم بأنَّ الخلاف في الفرق بين النّبيِّ والرّسول كبير بين أهل العلم:

فمن ذلك: أنّ «النّبيّ» هو الّذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ما أوحى الله إليه، و «الرّسول» هو الّـذي أوحى إليه وأمر بالتّبليغ.

ومن ذلك: أنّ «النّبيّ» هو الّذي دعا إلى الرّسالة الّتي كانت قبله، و «الرّسول» هو اللّذي جاء برسالة تنسخ رسالة الّذي قبله.

ومحمد الله أكمل من أرسل وأكمل من أنبئ، وكلّ رسول نبيٌّ والا عكس.

وذكر الشّيخ العثيمين -رحمه الله تعالى - أنّ «دلالة الرّسالة على النّبوّة من باب دلالة اللّزوم؛ لأنّ من لازم كونه رسولا أن يكون نبيًا، فإذا ذكر اللّفظ صريحًا كان ذلك أفصح في الدّلالة على المقصود، فالمجمع بين النّبوّة والرّسالة نستفيد منه أنّه نصّ على النّبوّة، ولو اقتصر على الرّسالة لم نستفد معنى النّبوّة إلّا عن طريق اللّزوم، وكون اللّفظ دالًا على المعنى بنصّه أولى من كونه دالًا باستلزامه، كما في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه - عند تعليم النّبيّ في له دعاء النّوم، فلمّا أعاد البراء الدّعاء قال: وبرسولك الّذي أرسلت، فقال له النّبيّ في: «لا، قل: وبنبيّك الّذي أرسلت»؛ لأجل أن تكون الدّلالة على النّبوّة دلالةً نَصّية» اه.

قال النّاظم -رحمه الله تعالى-:

# 005 وَنَسْ أَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهُ فِيهَا تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهُ

#### شرح الكليات:

نسأل: السّؤال هو الطّلب، وهو هنا بمعنى الدّعاء؛ لأنّه من أعلى إلى أسفل، فإن كان مساويًا فهو التماس، وإن كان من أعلى إلى أسفل فهو أمر.

الإعانة: هي طلب العون والتّأييد والتّوفيق، والأصل «الإعوانة»، قلبت حركة الواو إلى العين فانقلبت الفيان، ولا يلتقى ساكنان، فحذفت الألف الثّانية؛ لأنّها زائدة.

توخّينا: التّوخّي هو التّحرّي والقصد، وهو هنا الاجتهاد، والفرق بين القصد والاجتهاد: أنّ الأوّل يقال للما فيه مشقّة، فتقول: اجتهدت في حمل صخرة، ولا تقول: اجتهدت في حمل تقول: اجتهدت في حمل قلم.

الإبانة: هي الإيضاح والإظهار.

#### معنى البيت:

يدعو النّاظم -رحمه الله تعالى- في هذا البيت الله -عزّ وجلّ- أن يعينه في اجتهاده من أجل إيضاح مسائل هذا العلم البجليل.

#### زيادة وتفصيل:

ورد في سؤال الله والاستعانة به حديث عن ابن عبّاس قال: كنتُ خلف رسول الله في يومًا فقال: «يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظ الله يَحْفَظُك، احْفَظ الله تَحِدْهُ تُجَاهَك، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اللهُ وَإِذَا اللهُ وَإِذَا اللهُ وَإِذَا اللهُ وَإِذَا اللهُ وَإِذَا اللهُ اللهُ اللهُ وَإِذَا اللهُ اللهُ اللهُ وَإِذَا اللهُ اللهُ اللهُ وَإِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِذَا اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

فإذا أردت السّؤال فاسأل الله وحده؛ لأنّه لا أحد غيره قادر على الإعطاء والمنع ودفع الضّرر وجلب النّفع، وإذا أردت الاستعانة في الطّاعة وغيرها من أمور الدّنيا والآخرة فاستعن بالله، فإنّه السمستعان وعليه التّكلان<sup>(2)</sup>.

قال النّاظم -رحمه الله تعالى-:

006 عَنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ زَيْدٍ الْفَرَضِي إِذْ كَانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمَ الْغَرَضِ

#### شرح الكلمات:

مذهب: يقصد به هنا الطّريق الّذي يوصل إلى الأحكام الشّرعيّة.

الإمام: هو الّذي يقتدى به في أقواله.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(2)</sup> انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.

الفرضيّ: أي العالم بالفرائض.

الغرض: القصد.

#### معنى البيت:

تكلّم النّاظم -رحمه الله تعالى- في هذا البيت عن مصدر المسائل الاجتهاديّة في علم الفرائض مبيّنًا أنّ مذهبه في ذلك هو الإمام زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أعلم الصّحابة بخبايا هذا العلم. وبيّن أنّ سؤال الله من أهمّ القصد، فإنّه لا يخيب من سأله، قال تعالى: ﴿ وَسَّعَلُواْ اللّهَ مِن فَضَيلِهِ عَهُ (1).

#### زيادة وتفصيل:

اعلم أنّ القرآن الكريم قد وضع أصول علم الفرائض ثمّ فصّل الكثير من أحكامه؛ ففي سور النّساء والأنفال والأحزاب بيّن ميراث الأبوين، والأولاد، والزّوجين، والإخوة، تفصيلًا، وميراث ذوي الأرحام إجمالًا.

وجاءت السّنّة مبيّنة ميراث الـجدّة، وبنت الابن مع البنت، والأخت مع البنت، كما بيّنت الإرث بولاء العتاقة، وميراث العصبات مع أصحاب الفروض، وبعض شروط الإرث.

وكان اجتهاد الصّحابة بعد ذلك في مسائل لم يوجد لها نصّ، كميراث البحد مع الإخوة، والإخوة الأشعّاء مع الإخوة الأرحام الأشعّاء مع الإخوة لأمّ إذا لم يبق للعصبات شيء، وبعض مسائل العول والرّد وذوي الأرحام وأصنافهم.

وممن اشتهر من الصّحابة بإتقان علم الفرائض: زيد بن ثابت، وعليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود.

قال النّاظم رحمه الله تعالى:

007 عِلْمًا بِأَنَّ الْعِلْمَ خَيْسِ مُا سُعِي فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ دُعِي

#### شرح الكلمات:

العلم: يطلق في اللّغة على المعرفة، والشّعور، والإتقان، واليقين، واصطلاحًا: هو حصول صورة الشّيء في العقل.

سُعي: طُلب، أي محاولة وجدان الشّيء وأخذه.

#### معنى البيت:

بين النّاظم -رحمه الله تعالى- في هذا البيت أنّ العلم هو خير ما ينبغي أن يطلبه العبد، وأولى ما دُعي له، ويكفي أنّ أوّل ما نزل من القرآن قول تعالى: ﴿ إَقْرَأْ بِاسْدِ رَبِّكَ ٱلذِكَ خَلَقٌ ۖ لَانسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۗ ۖ إِقْرَأْ وَاسْدِ رَبِّكَ ٱلذِكَ خَلَقٌ لَانسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۗ لَا أَوْرَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلّمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَا

وفي الإتيان بهذا البيت هنا تنشيط لِهمّة طالب العلم، وفيه حثٌّ له على الحرص وعدم التّهاون في الطّلب.

#### زيادة وتفصيل:

اعلم أنّه قد تواترت النّصوص في الحثّ على طلب العلم وفضله:

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــنَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ ﴾ 2. ()

ومن الآيات الواردة في فضل طلب العلم قول ه تعالى: ﴿ يَرْفَع اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَلَا الْعَلْمَ وَالَّذِينَ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَمِن الآيات الواردة في فضل طلب العلم قول عالى: ﴿ يَرْفَع اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ومن ذلك قول النّبي الله في الحديث الصّحيح: «مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقُّهُ في الدِّين».

<sup>(1)</sup> العلق.

<sup>(2)</sup> التوبة 122

<sup>(3)</sup> المجادلة 11

ومن ذلك حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ خَرَجَ في طلبِ العِلْمِ كَانَ في سبيلِ اللهِ حتّى يرجع »(1).

وقوله ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يلتمسُ فيهِ عِلْمًا سهّلَ اللهُ لهُ بهِ طريقًا إلى الجنّةِ»(2).

وحكى النَّوويُّ -رحمه الله- اتَّفاقَ الفقهاء على أنّ طلب العلم والاشتغال به أفضلُ من الاشتغال بنوافل الصّوم والصّلاة والتّسبيح، ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن.

فعن أبي أمامة الباهليّ -رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «فضلُ العالِم على العابدِ كفضْلِ على أدناكم»(3).

كما أنّ المثابرة على طلب العلم والتّفقّه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يـجرّ إلى العمل به، ويلجئ إليه، وهو معنى قول الـحسن: «كنّا نطلب العلم للدُّنيا فَجَرَّنَا إلى الآخرةِ».

#### قال النّاظم -رحمه الله تعالى-:

| قَــدْ شَــاعَ فِيــهِ عِنْــدَ كُــلِّ الْعُلَمَــا | وَأَنَّ هَــذَا الْعِلْـمَ مَــخْصُوصٌ بِمَـا | 008 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| حَتَّ عَي لَا يَكَ ادُ يُوجَ لَ                      | بِأُنَّ لَهُ أَوَّلُ عِلْ مِ يُفْقَدُ لَهُ    | 009 |

#### معنى البيتين:

أشار النّاظم في هذين البيتين إلى أنّ عِلْمَ الفرائض قد نُحصّ عند العلماء بأنّه أوّل علوم الـ تين يفقد في الأرض، حتّى لا يكاد يـجد الـمتنازعون في مسائل الـميراث من يفصل بينهم.

#### زيادة وتفصيل:

قد وردت أحاديث في هذا الشَّأن، ولكنَّها ضعيفة، منها:

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل طلب العلم، وقال حديث حسن.

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود في العلم، باب الحث على طلب العلم، والترمذي في العلم، باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

«تعلّموا الفرائض وعلّموه النّاس؛ فإنّه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أوّل شيء ينزع من أمّتي»(1).

وعن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله هي: «تعلّموا العلم وعلّموه النّاس، تعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس، تعلّموا القرآن وعلّموه النّاس، فإنّي امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن، حتّى يسختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدًا يفصل بينهما»(3).

ولأهل العلم أوجه في معنى كون علم الفرائض نصف العلم، فمنهم من قال: إنّما كان نصف العلم؛ لأنّ العلم منه ما يتعلّق بحال الحياة، ومنه ما يتعلّق بحال الحياة نصف ولو كان أكثر، والنّصف الثّاني ما يتعلّق بحال الممات، ومعنى النصف هنا: بعض، أو جزء من النّصف النّف في النّصف النّاني هو حجمه محدد؛ لأنّ النّصف يقتضي المساواة، بخلاف البعض، فالبعض يطلق على الأقل والأكثر.

وهذا العلم سيُنْسَى، فيقل أهله، والعارفون به، والعلم كلّه سيرفع، كما ثبت في الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ قال: «إنّ الله لا يقبض هذا العلم انتزاعًا ينتزعه من النّاس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتّى إذا لم يبق عالمًا اتّخذ النّاس رؤساء جُهّالًا -أو رءوسًا جُهّالًا فافتوا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا».

<sup>(1)</sup> السنن الكبرى للبيهقي، وأخرجه ابن ماجة من طريق حفص بن عمر به. وفي مصباح الزجاجة (964): رواه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح الإسناد، وتصحيحه فيه نظر؛ فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال ابن عدى: قليل الحديث، وحديثه كها قال البخاري: منكر. وينظر معرفة التذكرة لابن طاهر ص 139.

<sup>(2)</sup> المستدرك على الصحيحين للحاكم: 4/ 966، التعليق - من تلخيص الذهبي: حفص بن عمر واه بمرّة.

<sup>(3)</sup> جامع بيان العلم وفضله: 1/ 599، سنن الدارمي: 1/ 83، سنن الدارقطني: 4/ 82، وفي الحديث ضعف.

وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة أنّ النّبيّ الله قال: «إنّ بين يدي السّاعة أيّامًا يظهر فيها الحمل، ويرفع فيها العلم».

فالعلم سيرفع، فيقل في النّاس، ونحن نشاهد ذلك بموت العلماء، وعدم خلافتهم في الأرض، وهذا حضّ من النّبي الله على تعلّم هذا العلم؛ لأنّه بمثابة الـمُهدّد بالانقراض (1).

#### قال النّاظم -رحمه الله تعالى-:

| بِمَا حَبَاهُ خَاتِمُ الرِّسَالَةُ    | وَأَنَّ زَيْدًا خُصَّ لا مَحَالَهُ        | 110 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| أَفْرَضُ كُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا | مِ نْ قَوْلِ وِ فِي فَضْ لِهِ مُنَبِّهَ ا | 111 |
| لا سِيَمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي | فَكَانَ أَوْلَى بِاتِّبَاعِ التَّابِعِي   | 112 |

#### شرح الكلمات:

لا محالة: لا بدّ، أي حقيقة.

حباه: أعطاه، من العطيّة.

ناهيك: حسبك، أي: غاية تنهاك عن طلب غيرها.

التّابعي: هو من اجتمع بالصّحابي وأخذ عنه.

لا سيما: أي لا مثيل لهذه الشّهادة، فتكون تأكيدًا للشّهادة.

نحاه: قصد مذهبه.

#### معنى الأبيات:

<sup>(1)</sup> محاضرات مقروءة للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، شرح متن الرحبية (الشريط 1)

<sup>(2)</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال: «أفرضكم زيد»<sup>(1)</sup>.

وهذا التّخصيص لا شبهة فيه ولا تأويل، وحسبك شهادة سيّد ولد آدم له -رضي الله عنه-، فكان أولى بأن يتبعه التّابعون في هذا العلم، لا سيما وقد اتّبع مذهبه الإمام الشّافعيّ -رحمه الله تعالى-، وهو قصد اجتهاد لا تقليد.

#### زيادة وتفصيل:

من أهم المسائل الّتي يظهر فيها اتّفاق الإمام الشّافعيّ -رحمه الله تعالى- مع الإمام زيد -رضي الله عنه-: «المسألة السرّد، وذوو الأرحام»، ومعهما مالك كذلك، فرحم الله أئمّتنا الأعلام.

قال النّاظم\_رحمه الله تعالى \_:

## 113 فَهَاكَ فِيهِ القَوْلَ عَنْ إِيجَاذِ مُبَرَّاً عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغَاذِ

#### شرح الكلمات:

هاك: اسم فعل أمر بمعنى «خُذْ».

إيجاز: الإيجاز تقليل اللّفظ والاختصار، أي: الإتيان بالمعنى المراد بأقل الألفاظ.

وصمة: واحد الوصم، بمعنى العيب، والعار.

الألغاز: جمع لغز، يقال: ألغز في كلامه إذا عمّى مراده.

#### معنى البيت:

يأمر النّاظم طالب هذا العلم أن يأخذ فيه القول بإيجاز دون إطناب ولا تكرار، دون أن يـخلّ ذلك بالـمعنى، ولا به إلى درجة الإلغاز.

<sup>(1)</sup> قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 20: وهو حديث حسن، أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس وأعله بالإرسال ورجحه الدارقطني والخطيب وغيرهما، ولـه متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعي.

#### زيادة وتفصيل:

- لقد اعتاد الفقهاء عند سردهم للمسائل الفقهيّة أن يذكروا بعضها بأسلوب الألغاز، والهدف من ذلك هو تنشيط ذهن طالب العلم.
- 2 ممّا يعاب على بعض المتون أنّها قد بلغت درجة الإلغاز كما ذكر النّاظم، فقد كان قصد واضعيها تسهيل الحفظ ولكنّهم قد وقعوا في المحذور، وهذا ما يثبت صعوبة ودقّة الاختصار، وأنّ ذلك لا يتيسّر إلّا لمن وفّقه الله، وكانت له ثروة لغويّة وخبرة بالعلم الّذي يريد اختصاره.
- € روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه أنّه قال: «إذا تـحدّثتم فتحـدّثوا فـي الفرائض، وإذا لـهوتهم فالـهوا بالرمى».

وهذا الأثر يدلّ على أنّ التّحدّث الّذي يقصد به رياضة العقول أصله علم الفرائض، فينبغي أن يشتغل النّاس بذلك.

والرّياضة الأخرى أهمها رياضة الرّمي؛ لأنّه قوّة، كما قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «ألا إنّ القوّة الرّمي»، ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ (1).

فعمر - رضي الله عنه - أمر إذا تحدّثتم -أي: أردتم رياضة العقول بالحديث - فتحدّثوا في الفرائض، وإذا لهوتم -أي: رياضة البدن - فالهوا بالرّمي، ولذلك يحتاج فيه إلى جزء كبير من معرفة الحساب وقواعده (2).

(1) الأنفال: 60

<sup>(2)</sup> محاضرات مقروءة للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، شرح متن الرحبية (الشريط 1)